# آراء في الأدب العربي • اليّارْت الأدبية في العراق • الزهاوي الساعرالفلى الدكتور بوسف عزالدين

# النيال الدينة الأدبة

الزماوي. . . الشاركان

مطبعة المعارف \_ بغداد 1971 \_ 1977

Twitter: @sarmed74 Sarmed- المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي Telegram: https://t.me/Tihama\_books قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي

الى :

الاخ الاستاذ محمد عبدالمنعم خفاجى وأعضاء رابطة الادب اخديث ـ فى القاهرة اذ لولاهم لما خرجت هذه المحاضرة الى الوجود تفضلت رابطة الادب الحديث في القاهرة \_ هذا الصيف (١) \_ فدعتنى لالقاء محاضرة عن الشعر العربي المعاصر في العراق ، وبعد المحاضرة ، اتاحت لى فرصة طيبة ، سعدت فيها في التعرف على مجموعة ممتازة ، من رجال الادب والفكر في القاهرة ، كانت ساعات جنيت منها ألذ الاحاديث ، وريق المسامرات ، اذ انسابت ذكريات الحياة الجامعية الحلوة ، وبحوث الادب والتاريخ والعلم ، واختالت زاهية ، بأجنحة النسيم العذب الرفاف ، على ضفاف النيل الحيب ، فابتسمت راضة ، مرضة ، و

وقد نشرت ( مجلة المعلم الجديد ) نصا مقاربا للمحاضرة ، وبعدها نشرت مقالة ( الزهاوى ) فرأيت أن تضم الى الاولى لان كشيرا من الادباء لا يقرأون المعلم الجديد • ويؤسفنى ، أن فاتنى ذكر بعض الشعراء فى المحاضرة المرتجلة ، واذا اعدت طبعها فسيكون امرها خيرا منها اليوم •

ولا يسعنى الا شكر أعضاء الرابطة الادبية الكرام ، واخص بالذكر الاستاذين الزميلين ، عبدالمنعم خفاجى ، والاستاذ عبدالله عبدالجبار ، فقد تلطفا على قر ألبساني من حلل الثناء والاطراء ما أعجز عن رده ، وأشكر لهم جميل الضيافة وبالغ التكريم • كما أشكر الاستاذ الفاضل قاسم الخطاط على ما تفضل به على " فيما نشره فى الصحف عني وعن المحاضرة فقد دل على كريم الحلق ورقيق السجايا •

واشكر اولئك الزملاء والزميلات في الجامعة ، وغير الجامعة ، الذين جاؤا من مسافات بعيدة للاستماع الى المحاضرة ، رغم وقدة الحر ، فقسد غمرتني احاسيسهم ، وهزت نفسي عواطفهم ، فقد برهنوا على صدق الوفاء ، ومتانة الروح الجامعية .

وأخيرا ما أنا الاطالب علم ، احب الفائدة ، واقبل النقد ، فالمرجو من اصحاب الآراء الناضجة ، والافكار السديدة ، توجيهى الى الخير والصواب ، وخاصة ان من نتحدث عنهم من الاحياء .

ومن الله العون والسداد

بغداد يوسف عزالدين

## التيارات الادبية في العراق

## الدكتور يوسف عز الدين

للتيارات الادبية في العــراق جذور عريقة يذهب بعضها الى القرن التاسع عشر وبعضها الى قرون بعيدة تمتــد جذورها الى التراث الاسلامي والعربي في الصدر الاول •

ويمتاز التيار الادبى فى العراق فى القـــرن التاسع عشر عن سواه بوحدة الثقافة العامة والمعرفة الادبية ، فجميع الادباء هم من طلاب المساجد والمعاهد الدينية وقد تأثروا بتيارات تكاد تكون واحدة ، وان كان هنـــاك اختلاف فى الانتاج فأساسه عمق الثقافة والذكاء ، وتمثل التجربة الفردية والانفعالات النفسية .

اما ادباء مصر فى الجيل الماضى فقد تفاوتت ثقافتهم تفاوتا بيناً فمنهم من درس فى باريس وتأثر بالعلوم الاوربية والآداب الفرنسية ، ومنهم من درس فى استانبول أو فى الازهر وتأثر بالمحيط الذى عاش فيه ، وفيهم ابن قرية صغيرة وابن القاهرة ، لذلك كانت الفروق واضحة والمعالم بينة بين كل فئة واخرى ، كوضوحها بين شعر البارودى وعبد الله فكرى مثلا ،

اما العراق فثقافة عبد الغفار الاخرس وعبد الباقى العمرى وحيسدر الحلي ومحمد سعيد الحبوبى لا تختلف عن ثقافة أى شاعر أو كاتب مثلم محمود شكرى الآلوسى وحسين العشارى • وما اختلاف الانتاج قلم وجزالة الا من باب الفروق الفردية كما يقول علماء النفس •

ويبدو التيار الادبى واضحا فى جذوره فقد كانت تمده اربعة روافد تتحد كلها فى مجرى واحد ويصقلها متبلورة ، التفكير الادبى العام ٠

وأبرز رافد أثر في التيار الادبي في القرن التاسع عشر هو الدين ، يظهر طورا في رثاء الحسين والدعوة الى محاربة الظلم والطغيان ، وتارة بالدعوة الى الاصلاح ، وكان (شعر الحسين) زاخراً بالثورة على الاستبداد ومن شعراء هذا الميدان جعفر الحلي وحيدر الحلي ومحسن الخضري وابن كمونة وغيرهم ، فجاء رثاء الامام الحسين قوى الأداء ، صادق الأحاسيس ، وفي سمو قدر الحسين ومنزلته العظمي خير نموذج يحتذي في سبيل الحق والعقيدة والعدل ، فقد قال حيدر الحلي :

عثر الدهر ويرجبو أن يقالا تربت كفيك من راج محالا أى عبدر لك في عاصفة نسفت من لك قيد كانوا جبالا فتراجع وتنصل ندما أو تخادع واطلب المكر احتيالا

ولنقف عند هذا البيت ونمعن النظر بما فيه من معان طيفة وصياغة سامة :

فرغ الكف فلا أدري لمسن في جفير الغدر تستبقى النبالا ولنقف عند بيتين آخرين من شعره في وصف الحسين وشجاعتـــه وصبره ونضاله في سبيل عقيدته وايمانه بحقه :

تعشر حتى مات فى الهام حدّه وقائمه فى كفسه ما تعشرا كأن اخاه السيف اعطى صبره فلم يبرح الهيجاء حتى تكسرا ويظهر الشعر الدينى فى مدح الرسول الكريم ، ويركن اليه الشاعر ترويحا عن نفس مكروبة آلمها الذل وارهقها القلق والحيرة وأوجعها الفقر والامراض فصرخ الزاز قائلا:

يا غياث الخلق والغيث الذي لم يزل نائله يجرى ارتكاما كن مجيري من أذى الدهر فقد جردت أيديه للبغي حساما

وقد عاش الشعر الدینی علی المدائیج النبویة فی شعر کعب ابن زهیر والبوصیری وابن الفارض ومن هؤلاء الشعراء حسین العشاری ومحمد شبت الجومرد ونعمان خیر الدین الآلوسی ، ویدخل فی الشعر الدینی شعر الطرق الصوفیة کالنقشبندیة والقادریة والرفاعیة ، فقد حمست قصائد المدائیج النبویة ورصع الشعراء شعرهم ببعض ابیاتها ، وقد صنع شعراء مصر مثل ما صنع اخوانهم فی العراق کالساعاتی واضرابه ، فقد کان تقلیدهم حرفیا و حاول الشعراء أن یعیشوا فی نفس الجو الذی عاشه شعراء المدائیج فوجدنا مثل ( رامة ، ولعلع ، وضارج ، والخزامی ، ونجد ، وحاجر ) فی شعر ابن بغداد والموصل والبصرة مع انه عاش فی المدینة ولم یر هاتیك الدیار ولا تلك الآثار لكی یتبرك بها ،

والرافد الثانى هو المديح عامة الذى كان يقدم للسلطان والوالى والموظفين فهذا شعر يطفح بالذل ويفيض بالهوان والمبالغات الممجوجة وشعر هذه الفترة صدى لتردى المثل العليا والخدوف والرعب من الولاة والحاكمين فاذا كان الحاكم مطلق التصرف نما شعر المديح الذليل في عهده لان السلطات الحاكمة شلت مهمة الاديب الانسانية واتخذته اداة من أدواتها وزينة لمجالسها وحكمها ، ولم تعطه الحرية الكافية وتعترف به انسانا ، فقد قال التمسي :

من لي بتقبيل كف صوب عارضها

يزرى بواكف صوب العارض الهطل

وقال السيد حيدر في مبالغة غير مستحبة:

لو شئت قندل الدهر نم دري

لقضى عليه فبلك الأجهل

ان تنتعـــل قمـم الماوك فقــد

توجتهم بالفخسر لمو عقلموا

وطأت لك الدنيا بأخمصها

همه بسياط نعالها القلل.

أما التيار الثالث فهو تيار المناسبات المعروف والذي يفرضه الفراغ الكبير فكان الشاعر ينظم قصيدة في وصف دجاجة وقصيدة في استهداء السعف واخرى في خروج عذار أو بناء غرفة • وهو نفس الجسو الذي كانت تعيش فيه مصر في عصر الجبرتي مع فارق واحد هو ظهور لمحسات جديدة في الشعر العربي في العراق وجدت في شعر مصر بعد تسورة عرابي أو قبلها بقليل • والخلاصة ان الشعر كان يلبي رغبة كل طالب كما كان وسيلة للمصالح الفردية (۱) •

الى جانب هذا الشعر كان الشعر الذى ابتعد عن ذل السؤال وترفع عن الزلفى والثناء الكاذب حيث كان بعض الشعراء ذاكرين العهد العربى الزاهر مفتخرين بأصلهم العربى ومجدهم العريق نادبين أيام العرب الزاهرة مقارنين بين تلك الايام وما حاق بهم من فساد وتدهور رغم ان الحكم العثمانى كان حكما مسلما ، فكان ذلك يبعث الشعر القومى السياسى الذى شب فى القرن العشرين وسمقت شجرته وارفة الظلال ، وكانت تلك

المشلة يراجع الشعر العراقى فى القرن التاسع عشر
 م ١٨٩ وما بعدها ٠

المظاهر شعورا بالعـزة القوميـة العربيـة ورد فعل للمعاملة التي عامل بهـا العثمانيون العرب حتى تمنى ابن الجميل أن يترك العراق وما فيه ليتخلص من الذل والهوان • فقال:

عـــــلام الاقامــة في بلدة نعد بهــا مثل حمر النعم وقد وصف الغلامي هذه المعاملة بصورة لطيفة حتى دفعه اليأس الى الموت فقال :

يا ليتنا متنا قبيــل الأذى وقبل هذا الذل والمسكنة وقد أسف الأخرس أشد الاسف لذهاب العرب وعدم فهم الحاكمين لشعوره العربى فقال:

أسفي على عمر تقضى شطره فى خيسة المسعى الى الآمسال وبنسات افكار لنسا عربية رخصت لدى الاعجام وهى غوالى يا هسذه أين الذين عهسدتهم آساد معتسرك وغيث نسوال

كان التيار العربى قويا رغم أن الحكام لم يكونوا من العرب وقد تأثر الولاة بهذا التيار وحاولوا أن ينصهروا به ، فحاول داود باشا أن يؤسس دولة عربية فى بغداد على غرار دولة محمد على باشا فى مصر وحاول غيره من الولاة تعلم العربية وأدعى بعضهم أنه ينظهم الشعر العربى ، وصاهر بعضهم العرب ولكن لم تكن هناك وحدة فى الرأى ولا وجهة قومية ظاهرة المسالم .

وبالرغم من مظاهر الانعزال الظاهرة في البلاد العربية الا انها كانت بلدا واحدا يحكمها سلطان واحد ، وقد كانت بعيدة عن بعضها لصعوبة المواصلات وما يحف المسافر من اخطار ، ومع ذلك فقد كانت التيارات في

البلاد العربية تتجه نحو وجهة عربية مشوشة المعالم حتى أعلن الدستور سنة ١٩٠٨ وانشرت الجرائد فبدأت اليقظة الفكرية في العراق ، اذ استفاد العراقيون من جميع تجارب مصر الفكرية بعد الحملة الفرنسية ، فرأينا الاديب العراقي يقفز ويسير مع الشاعر المصرى ، لذلك لم نجد في العراق من مثل دور محمود سامي البارودي واسماعيل صبرى باشا لان النهضة وصلت العراق كاملة فتأثر الشعراء بها متأثرين بتيارات الفكر العربي في مصر وسوريا بوساطة الجرائد والمجلات العربية كالهلال والمقتبس والمؤيد والمقطم والمقتطف حيث نشرت قصائد حافظ وشوقي ومطران الي جانب قصائد الزهاوي والرصافي والدجيلي والشبيبي وخيري الهنداوي ٠

ويظهر أثر هـــذه النقلة في شعر الشعراء ، فاذا قــرأنا أول شعرهم وجدناه يعنى بالمحسنات اللفظية وكأنه من شعر القرن التاسع عشر ، فيـــه ترصيع وتخميس وتشجير ورد الصدر على العجز ، وبعدها نجده شـعرا يساير النهضة الحديثة من عناية بالمعاني والسهولة والبساطة ، وبذلك جمع الشعر فترتين من فترات مصر فترة الجبرتي التي عنيت باللفظ وفترة تورة عرابي حيث بدأت عوامل التحرر والتجديد تسرى في أعطافه ، وبذلك كانت فترة التقليد قصيرة الامد بالمقارنة الى فترة مصر الطويلة ،

وكان من نتيجة هذا الوعى ان سار حتى غير العرب في التيار ولــــم.

يكن الشاعر يرضى أن يسمى غير عربى ، لان ثقافته عربية وتفكيره عربى ، ولم يعامله العرب الا معاملة ابن بار من ابنائهم وجزء لا غنى لهم عنه • فقد اندفع الزهاوى والرصافى فى تأييد الفكرة العربية مع انهما ليسا من أصل عربى ، فقال الرصافى :

ونحن العرب نأبى غير عنز ونطمح فى الحياة الى السموك لانه كان يشعر بأنه شاعر العرب الذى ينافح عن حقوقهم وقال أيضا: عهدتك شاعر العرب المجيدا لماذا لا تطارحنا النسيدا

وعندما احتل الانكليز العراق كان للادباء اليد الطولى في الثورة عليهم فقد هيأوا الرأى العام للانتفاض على المحتلين ، بما كانوا ينشرونه من مقالات وما كانوا يخطبون به في المساجد أيام الجمع والمناسبات الدينية ويتحدثون به في دواوينهم ومجالسهم ومدارسهم ، وقد كان شعر هذه الفترة مسابقة وطنية تطفح بالالحان الوجدانية العذاب ، التي تهز المشاعر ، وقد كان الشاعر ، وقد كان الشاعر عده الفترة الشاعر يعتمد على اثارة العواطف وعلى الالقاء ، لذلك فشعر هذه الفترة مثل شعر حافظ ابراهيم من هذا الباب الذي يروعك سماعه ولا تهيجك قراءته ، ومن شعراء هذا الباب كثير ممن لا أذكر منهم غير محمد مهدى البصير ومحمد باقر الحلى وناجي القسطيني وعبد الكريم العلاف ، وقد كان اكثرهم انتساجا الدكتور البصير ، فقد كان شديدا على المستعمرين صريحا في المهاجمة ، حتى نفي الى هنجام مع من نفي من العراقيين ، ودعا الى أخذ الحرية أخذا ولا يريدها منحة من المستعمر ، فقد قال :

وأشق من أسري على بأن أرى يد آسري يوما تحـــل وناقي

حدثت النسورة العراقية في حزيران ١٩٢٠ ولكنها لم تصمد طويلا أمام القوات الانكليزية المدربة تدريبا حديثا ، وقد كان رد الفعل قويا في النفوس فاختلف الشعراء في نتائجها ، كما اختلف ارباب الرأى فيها ، فمنهم من شمله اليأس ، ومنهم من واصل الكفاح ودعا اليه حتى بلوغ الحرية والاستقلال ، قال خيرى الهنداوى :

ويك لا أرتضي الحياة بذل

قم فمنزق اهابها تمنزیقا وأدر لی فی الرافیدین حمنا ال

حرب صرفأ وكسىر الابريقسا

ان مـــوتاً يكـون في ساعــة العـــ

ـز لموت أجدر به أن يروقـا

يا لقــومي لقــد دهتهــا الدواهي

وهى تأبى من نومهــــا أن تفيقـــــا

ولم یکن ضد الثورة غیر الزهاوی فانه تجاهل الرأی العام و تحداه وخاطب « برسی کوکس » فی محطة القطار قائلا :

عبد للعراق وأصلح منه ما فسدا

واثبت به العــدل وامنح أهله الرشدا

الشعب فيك عليك اليوم معتمد

فما یکون کما قــد کان معتمــدا ارأف بشعب بغـاة الشر قد قصدوا

اثارة الشر فيه وهمو ما قصدا أما وقد جئت مصحوبا بمقدرة

فلا أبالى أقام الشر أم قعدا ويذكرني هذا الموقف بموقف احمد شوقى من أحمد عرابي وموقف

الشاعر نسيم من الانكليز .

ولم يهدأ الوطنيون ويكفوا عن المطالبة بحقوقهم وانما كانوا في صراع مرير مع المحتل رغم تأليف حكومة وزراؤها من العراقيين ، ولكن كان الوطنيون يعرفون حقيقة هذه الوزارة وحقيقة البرلمان الذي أسسوه ، وقد برز كثير من الشعراء في هذه الفترة ما بين ١٩٢٠ – ١٩٣٠ ونظموا فيضا عارما من الشعر السياسي الوطني ، وتعد هذه الفترة أخصب الفترات الادبية في الشعر العربي في العراق ، ولابد لي أن أذكر لحضراتكم ان الشعمر العربي في العراق ، ولابد لي أن أذكر لحضراتكم ان الشعمر العربي في العراق خير سجل لحياته السياسية والاجتماعية ، وما يزال ،

وقد بقى الشعر سائرا فى ركب القضايا الوطنية ولم يخرج شاعسر على هذا الاجماع ، فاذا فشلت الثورة المسلحة ضد الانكليز فقد نجحت ثورة التبرم والشعور بالكرامة وضرورة المقاومة ، اذ أن الشعراء أعسادوا للشعب ثقته بنفسه بما كانوا يذكرونه له من أمجاد العرب وقوة العسسرب واتساع رقعة سيطرتهم وبما كانوا يعاملون به الناس من العدل ، ويقارنون بين آبائهم العرب وبين قوى الاحتلال ، فيظهرون المستعمر على مساوئسه ويبرزون الصور المشرفة من حياة العرب الذين لا يقلون مجدا وعدزة وتاريخا عن أية أمة من أمم العالم ، فقد قال أبو المحاسن يعتز بالعرب:

بقومى أسمو داقيا شرف العلا وأسطوا بهم يوم الوغى وأصول همم القوم ، أما عمرهم فمشيد تليم وأما مجمدهم فأثيم فأثيم

أو يقول :

يا ناطق\_\_\_ا بالضاد ما لفضيلة

معنى يتم بغير حسرف الضاد أو ليس عصر النسور من آثارهمم

قبس لواضح نمسوره الوقساد

واتجه الشعراء الى السخرية اللاذعة من الوزراء الذين لا يقـــدرون على عمل شيء بدون استشارة المستشار الانكليزي فقال محمد باقر الشبيبي :

قالــوا استقلت في البــــــلاد حكــومة

فضحکت اذ قالوا ولـــم يتأكــــدوا

الحكم حكمهم بغسير منسازع

والامير مصدره هيم والميورد

المستشار همو الذي شرب الطلا

وقد كان الرصافى أشد الشعراء تهكما وزراية وسخرية من نظام الحكم القائم ومن وزرائه ونوابه ، فقد قال يصف الوزراء الذين هم آلات وكتاب عند « برسى كوكس » وغيره من الاجانب فقال :

فوزير ملحق كالـــذ يل في عجــز الحمـاره ذنب أصــبح للحكــم بـــه أقبــح شــاره وهــو لا يملك أمــراً غــير كرسـى الوزاره يأخـــذ الراتب امــا بلــغ الشـهر سـراره

ورغم المقاومة الشديدة الا أنأساليب الاستعمار وأعوانه تمكنت مناقرار المعاهدة وفرضها على العراق بعد أن صبغوها بصبغة شرعية مزيفة ، ثم حدثت ثورة ١٩٤١ وثورة ١٩٤٨ وغيرها من الاحداث التي هي بحاجية

الى دراسة أخرى لا يمكنني أن أوجزها في هذه المحاضرة •

كان للاحتلال الانكليزي أثر بالغ في يقظة الرأى العام ، فقد فتسح الاذهان على مظاهر مادية جديدة ونظام من الحكم جديد ، وبث في النفوس العناد والاصرار على المقساومة والنضال في سبيل الاستقلال التام ، ونزل الشعراء مع الجمهور ، وتركت الابراج العاجية خالية ، لرفع شأن الشعب وخلق جيل قوى يقدر على الجهاد ومواصلة الكفاح .

وقد كانت المشكلات الاجتماعية متشابكة ، فالتأخر ساد جميع نواحى. البلاد ، والوطنيون يريدون شعبا قويا ، ولكن المتحكمين في البلاد هم مــن الدخــــلاء والانتهازيين ، فوقف الرصافي في تكريم الريحاني سنة ١٩٢٢ ونفسه تفيض حسرة وألماً فقال :

أ أمين جئت الى العـــراق لكى ترى

ما فيـــه من غــرر العــــــلا وحجوله

عفوا فذاك النجم أصبح آفلا

والقسوم محتسربون بعسسد أفسوله

اما الحيا فيسه فذياك الحيا

لكن مسيل الماء غير مسيله

من أين يرجى للعراق تقدم وسبيل ممتلكيه غير سبيله لا خير في وطن يكون السيف عند جبانه ، والمال عند بخيله ولعل من أطرف الاقوال قول محمود الملاح يصف الحالة العامة التى تقسمها الانكليز ( المساتر ) مثل ( سمث ) و ( كوك ) فنعموا بالخيرات دون أهل البلاد • فقال :

الحير في هذى البلد مقسم بين (المساتر) من (سمث) و (كوك) وقد عولجت مشكلة المرأة وحدث حولها جدل شبيه بالجدل الذي قام في مصر عندما أثار قاسم أمين المشكلة ، وكان كل فريق يتخذ الاسلام قاعدة للذب عن مذهب ورأيه ، وابرز الشعراء الذين ناصروا المرأة الزهاوى ، ففي شعره الكثير من ذلك ، وخلاصة رأيه تتلخص في قوله :

قال : هــل بالسفور نفع يرجى ؟

قلت : خـــير من الحجـاب السـفور

انما في الحجاب شل لشعب

وخفساء وفي السفسور ظهمسور

كيف يسمو الى الحضارة شعب

منيه نصف عين نصفه مستور

وأجمل شعر وأعذبه لدعاة الحجاب للشيخ جواد الشيبي :

منسم السفور كتابنسا ونبينسا

فاستنطقی الآئے۔۔ار والآیہ۔۔ات تلك الوجوء هي الرياض قد ازدهت

للنـــاظرين شـقائق الوجنــات

كانت تكتم بالبراقم خيفة

مـن أن تمس حصانة الخفــــرات واليـــوم فتحهـــا الصــا فتساقطت

بعواطف الالحساظ والقبسلات

## صونى جمالك بالبراقع انها ستر الحسان ومظهر الحسنات

ومن الطريف أن دعاة السفور كانوا يحملون بشدة وبقسوة وبصراحة ، فهم يطالبون بحرق البراقع وخروج المرأة سسافرة ، اما في مصر فقد كانت المطالبة هادئة تمثل في قول حافظ :

أنا لا أقول دعوا النساء سوافرا بين الرجال يجلن في الاسواق

وقد استأثر الاقطاع والفلاح بجانب كبير من الشعر العربي في العراق ، فالفلاح العراقي جائع فقير مريض يكد للاقطاعي ويعمل عنده أجيرا ، وقد هرب الفلاحون من الريف وسكنوا المدن تخلصا من الاضطهاد، وكان شيخ القبلة الذي انقلب الى اقطاعي يعمل جاهدا في سبيل تأخيير تعليم الفلاح وتقدمه ، اذ ليس للفلاح قانون يحميه لنفوذ الاقطاعي وتأثيره في جهاز الدولة ، وخير من وصف الفلاح احمد الصافي النجفي حين قال ::

رفق النفسك ايها الفسلاح

تسمى وسعيك ليس فيسه فلاح

لك في الصاح على عنائك غدوة

وعلى الطـــوى لك في المســـاء رواح

هـــذى الجراح براحتيـــك عميقــة

ونظميرها لك في الفسؤاد جسراح

في الليل بيتك مثل دهرك مظلم

ما فيه لا شمع ولا معسباح

فيخر سيقفك أن همت عين السيما

بغضون وجهك للمشقة أسطر

وعـــلى جبينـــك للشــقا ألــــواح عــرق الحيــاة يسيل منـــك لآلئـــاً

فيـــزان منـــه للغـني وشــاح

وقد كان هناك عدد كبير من شعراء الفلاح أبر زهم محمد صالح بحر العلوم اذ أهدى ديوانه للفلاح) والجواهرى والحبوبى ، والمظفرى والسودانى ولعل أطرف أبيات هى قول شاعر فلاح اسمه حسين وهج:

تخفذنا من نبات الارض قوتا

ولـــم نشـبع بمكسـبنا البطــونا جهـــدنا زارعـــين بكـــل آن

فلسنا فى المسيزارع ناجحينا

بذلنا النفس في جسد وجهد

وعند الحاصلات (مفلسينا)

وتقابل مشكلة الفلاح في القرى مشكلة الفقر في المدن ، فقد رسم الشعر صورا رائعة خالدة ، ولا يكاد شاعر من شعراء بغداد الا يكون قد نظم فيها ، وعلى رأس هؤلاء معروف الرصافي ، ففي ديوانه جدز ، ضخم عالج فيه المشكلات الاجتماعية عامة والفقر بصورة خاصة ، وقد عالجها متأثرا بالتعاليم الاسلامية ، معتمدا على ارهاب الناس بالنار وعذاب اليروم الآخر داعيا الى انصاف الفقراء والارامدل واليتامي ، يطرى الاحسان والمحسنين ولم يكن ثائرا في دعوته وانما كان هادئا يرسل القول رخيا سهلا ، فهو يطالب بالاصلاح بحكاية يحكيها أو رواية يرويها واستدرار عطف الناس فيما بين حوادثها وسطورها فيقول :

ايها الاغنياء كم قد ظلمتم نعم الله حيث ما قد رحمتم سهر البائسون جوعا ونمتم بهناء من بعد ما قد طعمتم من طعمام منوع وشراب

كم بذلتم أموالكم فى الملاهى وركبتم بها متون السفاه وبخلتم بحق الالك أيها الموسرون بعض انتباه أفتدرون انكم فى تباب

هذه هى الملامح العامة للشعر العربى فى العراق وقد اتخذته قاعــدة للبحث عن الادب كله لان النثر فى العراق لم يستكمل نضجه ولم يصل الى ما وصل اليه الشعر ، اما القصة فلا تزال بحاجة الى سنوات أخرى لتصل الى المستوى العالمي رغم وجود بعض كتاب القصة فى العراق .

ولا يزال الشعر في العراق ينمو وتنفتح كل يوم ازاهيره عن ألوان جديدة ، ولا يمكنني حصر الشعراء ، غير أنهم من الكثرة ما يخبر بأن الشعر العربي في العراق لا يزال بخير • ومملسن لم استشهد لهم : علي الشرقي ومحمد علي الحبوبي وبهجة الاثري وحافظ جميل ونعمان الكنعاني وعلي الخطيب واكرم احمد وعبد اللطيف الشهابي ومحمد بسيم الذويب وصفاء الحيدري وعدالحسن زلزلة وعبدالقادر الناصري وخضر الطائي ومهدي مقلد وعبد الرزاق محيى الدين والازري والدجيلي وبدر شاكسر السياب وشاذل طاقة وكثير غيرهم لا أحفظ شيئا من شعرهم •

وقد امتاز العراق بظاهرة جديدة هى بروز عدد من الشاعرات منــل نازك الملائكة وعاتكة وهبى الخزرجى واميرة نور الدين وفطينة النائب ولميعة عمارة واخيرا من الطالبات آمال الزهاوى •

وهناك كتاب للمقالة والمسرحية الاأن هذه الفنون الادبية تتضاءل تجاه

شموخ الشعر العربى ، وقد تركت الحديث عن الشعر الحديث لانى لست من المؤمنين بكثير مما انتج منه ، ثم لأن فيه الكثير من الخـور والضعف ، وان الكثير منه بعيد عن الشعر وموسيقاه .

وقد ظهرت بعض المسرحيات الناجحة في الشعر مثل مسرحيتي. الاستاذ خالد الشواف: الاستوار وشمسو • ومسرحيتي الاستاذ خضر الطائي: قيس لبني واهل الكهف • ومسرحية مجنون ليلي لعاتكة الخزرجي، كما ان المرحوم عبد الستار القرغولي امتاز بنظم عدة مسرحيات للاطفال. بعضها من التاريخ العربي وبعضها من قصص لافونتين •

ولعل السير على الاسلوب العربي الاصيل هو أهم مظهر من مظاهر الشعر، فأكثرية الشعراء لا تزال تؤمن به مع تجديد في المعاني والاساليب والاخيلة ، ويدخل في نطاق هذا اكثر الشعراء • وقد امتاز هؤلاء الشعراء بالنغمات. العربية الاصيلة من اسلامية وعباسية •

ويتطور الشعر لدى الشاعر تبعا لثقافته وعمره ومقدار نفعه الفردى وأثر المعانى العامة فى نفسه ، ولو دققنا فى شعر كل شاعر لوجدنا تمشل التجربة الفردية ومقدار هضمها بالنسبة الى غيره من الشعراء وهذا أمسر طبيعى فى النفس الانسانية .

واخيرا ارجو المعذرة والعفو عن كل تقصير وخلل •

والسلام عليكم ورحمة الله •

 <sup>★)</sup> ألقيت في رابطة الادب الحديث في القاهرة •

# الزهاوي ٠٠٠ الشاعرالفلق

## للدكتور يوسف عز ألدين

## ١ \_ عصر الزهاوى :

عاش الزهاوى فى عصر قلق مضطرب اهتزت مثله وتقاليده وعاش بين قرنين متغايرين ، القرن التاسع عشر الخامد المتحجر ، والقرن العشرين المضطرم المضطرب المتوثب فقد شاهد الهدوء والثورة وتأثرت نفسه المرهفة الشاعرة بالنقلة الجديدة .

فقد عاش في العصر التقليدي الموروث ، وما فيه من ركود وهمود ، ورأى عصر الدستور العثماني وما صاحبته من ضجة حين اعلانه وفرحمة عند نشره ، وأحس بالخيبة التي اعتورت الناس عندما استأثرت جمعيمة الاتحاد والترقى بالحكم وبالخميرات دون أن يكون لشعوب الانبراطورية العثمانية أي نصيب ، ثم كانت النتيجة تقسيم الامبراطورية العثمانية ودخول الحلفاء بلاده ، وما جر هذا الاحتلال على البلاد من ويلات وثورات جرت الى تأسيس دول وامارات ، وكان العراق أحمد هذه الدول ، ولم يرض العراق بالاستعمار فثار ثورته سنة ١٩٢٠ وكان من جرائها دخول الملك فيصل العراق وسلسلة من المعاهمات كان يفرضها الحاكمون ويرفضها الوطنون . . . .

انه عصر حافل بالاحداث السياسية ٠٠

وقد صاحبت هذه الاحداث ، أحداث فكرية واجتماعية هزت المجتمع، وفتحت الاذهان على مثل جديدة ، واكتشافات حديثة ، وآراء غريبة عـــن

المجتمع ، فقد أخذ المثقفون يتحدثون عن نظرية النشوء والارتقاء ، وعن دارون ، وعن الديمقراطية ، والاشتراكية ، والفاشستية ، وغير ذلك من التعابير الجديدة والمفاهيم الغريبة ، وسمع الناس صيحات تطالب باطلاق حرية المرأة ، ومساوتها مع الرجل وكان من جراء الحرب الاولى مطالبة الشعوب الضعيفة بالحرية والاستقلال وتقرير حق المصير ، ونشر مبدى ولسن المعروفة ، (۱) .

انه عصر طافح بكل جديد وموار بكل حديث وحديث ٠٠

وقد كان لهذه الآراء ، وهذه الاحداث صداها في النفوس وفي التفكير ، فأخذ بعض المفكرين في مؤازرتها ونشرها بين الناس ، ونشطت بعض الآراء لمقاومة هذه التيارات الجديدة ولم يكن النشاط أو المقاومة وقفا على امة من الامم أو على جانب من الكرة الارضية ، فقد تغنى العرب بالحرية وتغنى بها أحرار الاتراك مثل نامق كمال وكان القصد ايقاظ الامم من سباتها الذي طال أمده ، واذا نادى قاسم أمين بتحرير المرأة في مصر فقد كان صدى هذه الدعوة يتردد في جنبات العراق ، وحدث فيه ما حدث في مصر من تأييد للفكرة ومعارضة قوية لها(٢) .

وقد شهدت الدنيا حركات عنيفة ونورات سياسية واجتماعية ، واجتاح التيار القومى أكثر بقاع العالم ، وكان من أثر هذا التيار ابتعاد العرب عن الدعوة الى الجامعة الاسلامية ، ونشاط انصار الجامعة الاسلامية لتأييد دعوتهم

<sup>(</sup>۱) الشعر العراقى الحديث ٠٠ فيه تفصيل واف طبع في بغداد ١٩٦٠ ٠

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ص ٢٥٠ وما بعدها ٠

والذب عنها بالخطب تارة وبالكتب مرة اخرى (٣) وبالدعوة الى احيساء مجد القرآن الكريم والسير تحت راية الدولة المسلمة التي أخذت تهاجم من الكفار واعداء الدولة الكافرين ٠

وفى هذا العصر تظهر الدعوة القومية العربية قوة عادمة يصحبها دعوة الى انشاء انبراطورية عربية تضم شمل العرب فى أقطارهم المختلفة ، فتداعب أحلام العرب وتبسم آمالهم وأمانيهم لاستعادة الامجاد العربيسة القديمة ، فبعثت هذه الدعوة القوة فى النفوس والعزيمة فى مناهضةالاجنبى مستمدة من التاريخ العربى والاسلامى روح الكفاح والجهاد ، خاصة وأن الدستور العثماني قد أعلن على أسس الحرية والعدالة والمساواة بين شعوب الانبراطورية العثمانية فيتألف حزب جديد من اعضاء مجلس الامسة ( المبعوثان ) العرب باسم الحزب العربى ( عليه حقوق العرب فى البلاد العربية وغير البلاد العربية .

وفى مثل هذا العصر تظهر روح المجازفة فى روح ابنائه ، وتظهر الرغبات الكامنة فى النفوس فيسير بعضهم فى ركاب الحركة الجمديدة ، ويعترى آخرين اليأس والحيبة لانهم لم يفوزوا بأمانيهم • وفى مثل همذا العصر تهيمن الفوضى الفكرية ويظهر القلق الروحى والاضطراب النفسى بين الافراد ، لانهم يرون مثلهم التى عاشوا عليها قد انهارت امام أعينهم •

 <sup>(</sup>۳) اصدر حبیب العبیدی (حبل الاعتصام فی وجوب الخلافة فی
 دین الاسلام ) بیروت ۱۹۱٦ راجع ص ۱۰۲ ۰

<sup>(</sup>٤) تراجع جريدة المفيد وجريدة صدى بابل ففيهما تفصيل عن الحزب العربي ·

وقد كان أثر هذا القلق ظاهرا على شعراء العرب فانعكس في شعرهم(°).

## ٢ ـ الزهاوي والعصر العثماني:

وقد كان موقف الزهاوي واضحا فقد آزر السلطان عبد الحميد ومدحه والف كتاب ( الفحر الصادق ) يدعو الناس الى الجامعة الاسلامــــة-لان الفكرة الاسلامية كانت مسيطرة بسيطرة الدولة العثمانية ، ودعــــا الناس للسير تحت راية العثمانيين واعتبر من لا يسير تحت هذه الراية ملحداً أو كافرا وباغيا وهاجم الحركة الوهابية واعتبرها حركة الفرقة الهالكة لانها شقت عصا الطاعة على الدولة العلية وأوجب تدمير هذه الفرقة التي نقضت بعة السلطان وخرجت على طاعته • ودعا صراحة الى أن شروط الخلافـــة. ليست ضرورية ولم يكترث بالشروط التي وضعها المسلمون للخليفة من العملم والفضل والخلق(٦) لأنه كان يريد ارضاء السلطان ويخشى شره ويتقى أذاه (٧) ولكن هذا الخوف أخرجه عن مثله العليا اذ خلق من السلطان.

<sup>(</sup>٥) يراجع الشعر العراقي الحديث \_ للكاتب \_ ص ٣٢ \_ الى آخر الفصل والفصل الثاني بصدد الامثلة •

<sup>(</sup>٦) الفجر الصادق ص ١١ راجع المقدمة طبــــع القاهرة ١٩٠٥ والشعر الغراقي الحديث ص ٢٥ وما بعدها ٠

<sup>(</sup>٧) في نسخة السيد هبة الدين الشهرستاني حاشية كتبها السيد هي ( وقد اعتذر لدى مما صدر منه في صدر هذا الكتاب بانه ألفه مخافة استبداد عبد الحميد واضطهاده له ) والتوقيع في ٢٤ شوال ١٣٣٤ بغداد. وعنوان الكتاب ( الفجر الصادق في الرد على منكري التوسيل والكرامات والخوارق ) وكتب فيه ( تأليف علامة العراق ونابغته بالاجماع والاتفاق من هو لكل فضل حاوي حضرة جميل افندي صدقي الزهاوي) وقد قرضه· ( ذو الادب الوافي معروف افندي الرصافي ) بقوله :

هـذا كتاب فيـه يتضح الهدى علنا فتسطع للعقول حقائق يا ظلمة الشبهات والكذب انجلي فلقد بدا للحق فجر صادق

عبد الحميد انسانا شبيها بالاله ، فجعل جميع تصرفاته فوق الشك وسياسته المثل الاعلى التي يجب أن تحتذى وبعزمه وحده يحفظ الاسلام ، وبقوته ينشر الاسلام ، فقال في افتتاح ( فصل يلدز ) :

سلام البرايا في كلأة احمد وان امسير المؤمنيين لسوابل

بيلدز لا يغفــــو ولا يتغيب منالغيث مُنهل على الخلق صيِّب (^)

وقد افتتح فصل ( الخليفة الاعظم ايده الله ) بقوله :

'يفل' به الامر العسير ويحسم بعدل أمدير المؤمنين تنظم اضاءت عدلي الآفاق منهن انجم الى الناس ان الله للناس يرحم به الامن يزهو والاماني تبسم أسار هداها والامام العظم فليست على رغم العدى تتهدم (1)

سياسة مولانا الخليفة مخذم لقد سعدت أمنا بلاد وسيعة لقد دام محفوظ الجناب ما تر وقد بعث الله الخليفة رحمة ففي عهده قد أصبح الملك عامرا هو الملك البر الرؤوف بامة القام بده الاديان اركان دينه

وقد كان شعراء هذا العصر وما قابله يعتبرون الخليفة العثماني رمزا للوحدة الاسلامية وكانوا يشيدون باخلاقه وفضائله ويرفعون ذكره وجعلوه ظل الله في أرضه فهو الذي يحمى بيضة الدين ويدافع عن المسلمين ويقاتل المشركين والكافرين (۱۰) وكان الزهاوي أحد هؤلاء الشعراء وسار على ما تقضيه امور السلطة •

<sup>(</sup>٨) الفجر الصادق ص ٣٠

<sup>(</sup>٩) المصدر نفسه ص ١٠٠

<sup>(</sup>۱۰) يلاحظ ( الشعر العراقي في القرن التاسع عشر ) ــ للكاتب ــ فصل مدح السلطان بصدد التفصيل •

## ٣ \_ احتلال العراق:

وتتوالى الاحداث على العالم العربى ويحتل العراق ، وتظهر دعوات جديدة فيه من أجل نظام الحكم المقبل في ظل الاحتلال ، فقد قامت جماعة تنادى ببقاء الانكليز في العراق وقامت جماعة اخرى تدعو الى الجمهورية ونادت جماعة اخرى بالملكية واختلفوا فيمن يحكم البلاد هل النقيب ام النسيخ خزعل ام أغا خان ورشح آخرون أحد ابناء الحسين وقد كان مصير البلاد بين حفنة من الناس لا تهمها غير مصالحها تتنازع بعيدة عن الشعب وعن غاياته واهدافه ولا يعرف الشعب عامة بما يحدث وما تتقاذفه من التيارات وفي هذا الخضم الزاخر بالاحداث تطالعنا جريدة العرب التي كان يصدرها الاحتلال بقصيدة بتوقيع (شاعر عربي ) يقول فيها الشاعر المتخفى :

لمرضى الاخاء من الانام بعدل ضاء كالبدر التمام

ويهاجم الاتراك مهاجمة عنيفة ويذكر مآسيهم وكيف آنهم سلبوا حقوق العرب ويندفع بحماسة وحرارة ويقول:

ولاء الترك من قسوم لئسمام وصدق في الفعال وفي الكلام وتسلب من حقوقك باهتضام (١١)

تبصّر أيّهـــا العـــربى واتــرك ووال الانــكليز رجــــال عــــدل وانت تســومك الاتــــراك خسفا

ولما بحثنا عن قائلها وجدناه الزهاوى فقد نظمها ونشرها فى ديوانــه الكلم المنظوم سنة ١٩٠٩ ولم نــكن نلومه لولم يعــد سبكها ونشرها سنة

<sup>(</sup>١١) جريدة العرب سنة ١٩١٨ والكلم المنظوم ص ١٤ طبع ١٩٠٩٠

(۱۲) ويعجب المقارىء كيف وقف من الاتراك هذا الموقف وانقلب عليهم •

لا شك أن القلق النفسي الذي استحوذ على الشاعر هو الذي دفعه الى هذا التناقض دفعا • فقد كان الزهاوي مكرما وكان عزيزا وكانت لــه منزلة سامية رسمية ، زمن الدولة العثمانية وعندما دخل الانكليز العراق خشى ان يفقد مكانته وخشى اذى السلطة الجديدة الحاكمة وقد هدد فعلا بالاعتقال باعتباره من رجال الدولة العثمانية المرموقين وبالنفى الى الهند لكنه اثبت انه كان مراسلا لجريدة (المقطم)الموالية للانكليز فعفي عنه • ولكنه لم يصل الى ما وصل اليـه في العهد العثماني وانما اهمل شـأنه ، وبذلك كبت في نفسه غريزة التقدم والظهورفي المجتمع الجديد، وفقد غريزة التأكيد على النفس. كان رد الفعل في نفسه عمقا ، وكانت معركة حامية الوطيس ، بين موالاة السلطة الجديدة وبين التأكيد علىالذات ، فغلبته الغريزة لان جذورها كانت عميقة في نفسه وتطمئن رغباته ٠٠ لم لا يحصل على مركز اجتماعي اعلى من المركز الذي حصل علمه في الدولة العثمانية ؟ فقد كان نائبا عن بغداد ونائباً عن المنتفق ، ولـم تـكن في العراق مناصب مرموقـة تتمشـي وغروره غير الوزارة • فلم لا يكون وزيرا في وزارة النقب الاولى ، وقد أصبح فيها وزير من لا يساويه في العلم والشهرة والمقسام الاجتمساعي؟! ان عدم حصوله الى ما تطمح اليه نفسه كان اهمالا لقدره وطعنا في ذاته ، وتجاهلا لمكانته ، فظن الزهاوي بأنه أصبح كمًّا مهملا وانه سيفقد احترام الناس وتقديرهم له • والمرء حريص على تقدير المجتمع واحترامه ، وعدم حصوله على المنصب الرسمي معناه اندحار واحتقار له ، فتسرب القلق الى نفسه والخوف الى ذهنه •

<sup>(</sup>۱۲) الادب العصري ج ۱ ۰

كانت معركة نفسية انتصرت الغريزة فيها ودفعته الى مدح الانكليز ونسيان كل ايام الاتراك ومناصبهم في البرلمان أو في تحرير جريدة الزوراء الرسمية ، أو في حصوله على الوسام المجيدي (۱۲) .

كان الزهاوى رحمه الله يتدفق حيوية ونساطا وكان شابا متونبا رياضيا يغتصب اعجاب الاقران ويتفوق عليهم (١٣) فقد ألفت نفسه التقدم صغيرا لنشاطه وذكائه ، وحاطت به هالة من التقدير والاحترام لانه كان ابن مفتى بغداد وزادت مكانته الرسمية عندما فاز بالنيابة في البرلمان العثماني مرشحا عن جمعية الاتحاد والترقى وهي السلطة الحاكمة ، فالقوة والمركز الرسمي ومركز الاسرة ، أمور أكدت ذاته حتى انه برز بين اخوانه نواب العراق وتميز عنهم عندما تبني القضايا العربية وطالب بجعل اللغة العربية لغة رسمية في العراق أسوة بما هو في الشقيقة العربية سوريا (١٤) فنال التقدير والاحترام وحف النواب العرب وغيرهم به تقديرا واعجابا ،

أراد الزهاوى أن ينال مثل هذه المكانة في هذا العهد بعد أن تفرقت اشلاء الانبراطورية ودخل العراق في حوزة الانكليز • وقد أراد اثبات ذاته فهرع الى المحطة مع الناس ووقف خطيبا في استقبال حاكم العسراق السير كوكس وأوغر صدره ضد الثورة العراقية (١٩٢٠) وكانت في أتونها تسعر • كما ساند عبد الرحمن النقيب وحزبه ( الحر المعتدل ) وانضم اليه كما انضم من قبل الى الاتحاد والترقي آملا أن يحوز منه ما حاز في الماضي ،

<sup>(</sup>۱۲) الادب العصرى ج ۱۰

<sup>(</sup>۱۳) رسائل الزهاوي نشرها في مجلة الكاتب المصرى ٠

<sup>(</sup>١٤) نص أقواله في مجلس المبعوثان مترجمة في شخصيات عراقية للاستاذ خيري العمري ص ٦٩ و٧٠٠

غير ان سياسة الحزب لم تكن على أسس شعبية وما استهدفت مصالح الشعب لانها كانت تسند عبد الرحمن النقيب الذي استند عليه الانكليز لجعله واجهة يتسترون وراءها في حكم العراق ، مغتنمين كبر سنه وسمعة اسرته الدينية ومنزلتها بين الناس ، ولكنهم سرعان ما نبذوه لانه لم يسر في الخط الذي كانوا يرسمونه له ، ووجدوا من يقوم بخدمتهم وخدمة مصالحهم .

كان الزهاوى يترقب قلقا واجفا الحصول على وظيفة وقد رضي عنه الانكليز واعتبروه شاعرهم (١٥) وجاء عبد المحسن السعدون زميسله فى مجلس المعوثان الى الحكم فعينه سنة ١٩٢٥ عضوا فى مجلس الاعيان ٠

تظافرت كل عناصر القلق على الزهاوى تقدم فى السن ، وخور فى القوى ، وامراض وشلل ، وبدت أعراض المرض تقوى وتشتد عليه فلا يكاد يمشى منفردا خوف الاكباب والسقوط ، وخيبته من الملك فيصل عندما هرع يحيه بقصيدته المشهورة :

انا محيوك فاسلم ايها الملك ومصطفوك لعرش زانه الفلك

ویهدی ترجمته لرباعیات الخیام له فیطلق علیه شاعر الملك، ویخصص له راتب قدره ستمئة روبیة برتفع الی ثمانمئة ، فیرفض الزهاوی ، لانسه لا یرید أن یکون مجرد زینة فی البلاط وانما یرید أن یکون له مقسام اجتماعی ومرکز رسمی یشعر بذاته وبکیانه وبقابلیته وقال انه لم یرفض

<sup>(</sup>۱۰) لاحظ مذكرات ( مس بل ) المطبوع في لندن سنة ١٩٢٧ الصفحات ٥٦٢ ما معناه ( ثم نهض شاعرنا الكبير الذي طالما أخبرتك عنه \_ جميل الزهاوي ) وص ٥٦٢ بشأن خطابه في قدوم كوكس ٠

استكبارا وانما الشاعر الاجير لا يمدح عن شعور (١٦) والواقع ان الزهاوى. اعتذر ، مع انه بالغ فى المديح وأوغـــل فى الزلفى لانه يريد أن يكون مرموقا ويريد أن يكون فى عمل يحترمه فيه الناس لا أن يكون زينة •

أراد الزهاوى أن يصل ويصل بسرعة فهادن الانكليز وسار مـع الحزب الحر وهاجم الاتراك طمعا في اثبات ذاته وتأكيدا لشخصيته ، فأضاع الوفاء الذي حفظه الرصافي للعثمانيين .

## ٤ ـ ثورة الزهاوى:

ولما لم يتحقق للزهاوى حلمه رفع راية التمرد لاثبات ذاته ولتأكيد شخصيته فدعى الى تحرير المرأة بالعنف وبالقوة ودعا الى الفلسفة والى الاخذ بنظرية دارون وحشر نفسه فى أمور كثيرة مثل نظرية الجاذبيسة وألّف فى الداما وفى الطير القلاب (١٦) وغيرها من الامور لكى يثبت انه عقرى وانه فيلسوف وانه عالم وانه يأتى بما لم يأت به غيره من الاقران •

والواقع ان دعوته الى الفلسفة وتحرير المرأة وما طالب به لم يكن الا اندحارا نفسيا للتأكيد على الذات فقد توهم بانه مندحر والانسان حريص على أن يكون محترما وأن يكون محفوفا بالتقدير والفوز لذلك لما توهم بهذا الاندحار توهم بانه أهين وان كرامته قد جرحت لذلك شكا بكل حرقة ولوعة للاستاذ احمد حسن الزيات واستجداه الاحترام عندما قال له (أذيب عمرى في شعرى والامة تقذفني بالبهتان والحكومة تخرجني من مجلس الاعيان ٠٠) فحسب الشعب والحكومة ضده فكان صدى هذه الخيبة ثورة

<sup>(</sup>١٦) راجع الكاتب المصرى ص ٤٦٥ العسدد ١٥ السنة الرابعــة. ١٩٤٦ •

في شعره يعتصرها الالم فقال:

افتحوا للفتى الهظيم الطريقا فلقـــد جاء يزبئر حنيقـــا رافعـــا رافعـــا منجيقــا (۱۷)

أرأيت أشد قسوة من هذه الثورة التي تريد أن تدمر عمياء كالمنجيق. دون وعى لتطفىء غلة الزهاوى الذى لم يفتح له الطريق والذى منع من اثبات ذاته وفرض شخصيته فظن انه منع من التقدم وانه لم يقدر حسق قدره فقال:

ایهــا الدائسون بالرجــل حقی قل لابنــاء یعرب ان فی القبـــر أخــــذت آمالي تضــیع واخشی

لیس حقی بان یداس حقیقا أباكم یذم هسندا العقوقا اننی لا أری لهسا تحقیقا

لم ينل الزهاوى ما يريده فسخط وثار وتألم لانه رأى غيره يتقدم فى مناصب الدولة وقد تأخر عنها هو وبذلك لم تشبع رغبته فى التقدم واثبات. ذاته والتى برزت كثيرا فى شعره ٠

وللحق والتاريخ ان الزهاوى كان أحسن بكثير ممن تسنموا وظائف الدولة المرموقة الثقافية منها وغير الثقافية ولكن اندفاع الزهاوى وتقلب السريع وعدم رزانته ، حوائل حالت دون وصوله الى ما يريد ، فقد فت في عضد الوطنيين خلال الثورة العراقية ، ثم راح يرثى الشهداء ثم هاجم الدخيل ومدح الاتراك ثم هاجمهم وهاجم الوهابية ثم مدح الملك السعود الوهابى ،

ولما رأى احلامه تنهار انكمش على نفسه وندب ايامه في ظل الحـكم

<sup>(</sup>۱۷) الاوشال ص ۱۱۶ ۰

العثماني مستغفرا لما قدمه قائلا والحسرة تملأ قلبه :

این عزی فی دولة الاتراك انا مما فقدته انا باكی كنت بالامس راضیا عن حیاتی وانا الیوم من حیاتی شاكی (۱۸) ولیظهر قدرته وتبرمه ولیثت ذاتمه فسمی القصائد التی نظمها فی الملك (المطرودات) ولسان حاله یقول:

قد مدحت الذين لم يستحقوا مدائحي احسبوها على ضرور تها من قبائحي

وتطول بالرجل ايام الانتظار فيرثى له اخوانه ويؤملون له الفـــوز ولكن تطول ايام الانتظار فيقول:

يقولون صبراً يا جميـل على الذي

أصابك من ضيم واني لي الصبر

ولابد من حــرب على مــن تعصــبوا

عملي فسأردى أو يفيء لي النصر

وكل امرء يسعى الى المجد جاهدا

ولكن طريق المجمد أكثـره وعـر(١٩)

وأراد أن يكسب الرأى العام ويؤكد اهميته فأعلن انه سيهاجر وانه يترك العراق لانه لم يأخذ المكانة اللائقة به فقد أضناه العذاب وارهقـــه الاهمال ، وهاجم الدخل الذي يستفد وحده من خيرات وطنه وقال :

اني على الاوطـــان انفـــق مهجتي

اما الدخيـــل فأى شــــىء ينفـــــق

<sup>(</sup>١٨) الاوشال ص ١١٤٠

<sup>(</sup>١٩) الاوشال ص ١١٣٠

قسد يسكت المهضوم الا زفسرة

منسمه والا عسمرة سرقسرق (٢٠١٠)

هذا القلق كان كما رأينا نتيجية من نتائج المجتمع نفسه أثرت على الزهاوى نفسه وهو غريزة يصاب بها كل انسان وشدة الحرص نتيجة لما يعتور النفس الانسانية وخاصة اذا كانت تتعلق بالمركز الاجتماعى لانسان تمتع بهذا المركز وأحيط بالاحترام والتقدير وقد صورت نفس الزهاوى. القلقة آلامه أكثر من واقعها لرهافة حسه فظن الامر على غير حقيقته فقال : قسد تعيذيت في العيراق كثيرا

كنت في حبــــه أقاســـي ســعيرا

والذى فيسه قسد أطسال عذابى

کان خصـما علی عـــذابی قـــدیرا<sup>(۲۱)</sup>

وقد تصدت احدى الجرائد عندما أعلن رأيه له وقالت انه عندما طلب جواز السفر منحته الحكومة اياه مع راتب لمدة سنة فأسقط في يديه ولـــم يسافر الا بعد ثلاث سنين (۲۲) فهــــل أراد أن يثبت ذاته للسلطة فلم يفلح فقال:

ان اعدائى في العدراق كثير

كلهسم فيسمه آخسند بخنساقى

ساولی ربوع بغــداد ظهــری

تاركا خيرها لاهيل النفاق

<sup>(</sup>۲۰) الاوشال ص ۳۰

<sup>(</sup>٢١) الاوشال ص ٦٧ •

<sup>(</sup>۲۲) جريدة شط العرب سنة ١٩٤٤ →

وتتجلى رغبته النفسية ومقدار ما يريده لنفسه في قوله :

قد رحلنا عن العدراق جميعا

أنا والشعر والهوى باتفاق (٢٣)

وقوله:

ما عسى أن تفيد نفسى المساعي

ان قضت بالحبوط فيها الدواعي

انا والحــق في العـراق مضاعا

ن ، وما فيه غيرنا بمضاع (٢٤)

## 🕫 ـ الزهاوي والرصافي:

وقد زاد فی قلق الزهاوی بروز عامل جدید فی حیاته هو عامل المنافسة الذی لم یکن یحسه بهذه الحدة وانتشار أمره بین اصحاب الجرائد والمجلات الذین کانوا یریدون اثارته و والناس متی وجدوا ثغرة فی ضعیف جسموها له واستغلوها حسب اهوائهم و رغباتهم و خاصة والزهاوی لم یعد عضوا بمجلس الاعیان وظن المنصب الحکومی یزید فی تأکید ذاته و شخصیته وقد استغلت الجرائد شعر الرصافی وقوته وقارنوا بین الشاعرین ولم یکن للزهاوی سند غیر شعره الذی لا یضاهی شعر الرصافی و شخصیته التی لا تقوی علی مجابهة شخصیة الرصافی و فقد کان الرصافی شاعرا شابا قوی الاسلوب و رصین العبارة و ضخم الجثة و مهاب الطلعة و کان الزهاوی مریضا و مشلولا و ضعیف الاسلوب و مترجرج الشخصیة و

<sup>(</sup>۲۳) دیوان الزهاوی ص ۳٤٥

<sup>(</sup>۲۶) دیوان الزهاوی ص ۲۰۲ ۰

وزاد في قلق الزهاوي ، وضاعف أساه الحركة التي شنها أنصار الرصافي على الزهاوي • فقد كتب رفائيل بطي مقالاً يمتدح به الرصافي ويقول بأنه أول من نظم الشعر القصصي ، فيثور الزهاوي الذي لا يرى غير نفسه شاعر العراق وعلامته ونابغته فكنف يفوقه الرصافي • فتظهر مقالة تهاجم كاتب المقال وتظهر الزهاوى بمظهر السباق وانه أول من نظم الشعر القصصي في العراق وتبالغ وتقول انه ( أسبق شعراء العرب ) والطـريف ان الناشئة الجديدة عندما تنشر المقال تقــول ان الزهاوي أملاه على كاتــــه وتثبتد الخصومة وتكتب عنه قائلة ان الزهاوي دعا الفيلسوف الالماني انشتاين الى المارزة و ( قواعد المارزة جذبا ودفعا ورباعات ، ولا نخسال انستاين يتهور فيقدم على هذه المبارزة لان تلاوة رباعة واحدة كافية لصرعه فيحلية البراز ) وقالت ان لجنة الطب الادبي قررت تلقيح الجرائد والمجلات بلقاح يقيها جراثيم الرباعيات ، وتذهب بعيدا في التهكم وتقول ان جامعة اكسفورد قررت ترجمة قصيدة الزهاوي الفلكية ليستظهرها الاساتذة المختصون (٢٠٠٠.

ویتصدی محمود احمد ویرجع جمیع آراء الزهاوی الی الشعراء والکتاب الآخرین ویأتی بأمثلة من نظم الزهاوی لآراء کوستاف لوبون ومنها ( عجبا للحب یخاف الریب والشك ینمیه والیقین یمیته ) فقال الزهاوی :

الحب بالشك يحيا وباليقين يمــوت

ومن الشريف الرضي في قوله :

ساكت انت والاعادى تقــول ومضر ّ بك السكوت الطويل فقد قال الزهاوى :

راحل انت والليسالى تزول ومضر بك البقساء الطويل

<sup>(</sup>٢٥) تراجع اعداد الناشئة الجديدة سنة ١٩٢٣٠

ويتصدى ابن أخيه ابراهيم أدهم الزهاوى ويدافع عنه ويهاجم، محمود احمد ورفائيل بطى ويتدخل الادباء منتصرين لجانب من الجانبين ، فتقف مجلة (ليلى) الى جانب الزهاوى ولا تتأخر جريدة الامل عن المساهمة في المعركة وتؤدى تصيبها منها .

ويصدر الزهاوى مجلة (الاصابة) (٢٦) قال عنها انها منار للنضال عن الحق فى العلم والادب وانه ينازل فيها انصار القديم الذى لم تعد فيه فائدة للامة التى تريد النهوض فى القرن العشرين ، ولن يتساهل أو يرأف بمن يتشيع للباطل وسيصليهم حربا شعواء ٠٠٠

وهناك قصص كثيرة من مثل هذه المعارك والمنافسات بين الشاعرين وكان يتدخل في اصلاح ذات البين بينهما اخوان الشاعرين والاخيار منهم ومن ذلك ما قام به الاستاذ محمود صبحى الدفترى مرة اذ جمع بينالادبين وصالحهما و

وقد بقى الزهاوى قلقا يتوقع أن ينال عملا وجل آماله كانت معقودة. على العودة الى مجلس الاعيان غير أن القدر لم يمهله اذ توفى فى شــباط.

رحم الله الزهاوى فقد أتعب نفسه كثيرا ، ولكنه سجل فى لـــوح. الخلود(۲۷) •

<sup>(</sup>٢٦) لم يصدر الزهاوى غير ستة أعداد عدد صفحاتها جميعا (٤٨) م صفحة فقد صدرت في يوم الجمعة ١٠ ايلول ١٩٢٦ وصدر آخر عدد منها يوم الجمعة ١٥ تشرين الاول من السنة نفسها ٠

<sup>(</sup>۲۷) شخصیات عراقیة للاستاذ خیری العمری ۰

## للمؤلف

- ١ ـ الشعر العراقي في القرن التاسع عشر بغداد ١٩٥٨
- ۲ ــ الشعر العراقى الحديث ، وأثر التيارات السياسية والاجتماعية فيــه
   يغداد ١٩٩٠
  - ٣ ـ في ضمير الزمن (مجموعة شعر) مصر ١٩٥٠
    - ٤ \_ ألحان (مجموعة شعر) مصر ١٩٥٣
    - ٥ \_ لهات الحياة (مجموعة شعر) بيروت ١٩٦٠
      - ٦ \_ داود باشا (بحث) بغداد

## يعد للطبع

- ١ ـ الاخرس حياته وما لم ينشر من شعره
- ۲ ـ تاريخ العراق في القرن التاسع عشر
- ٣ ـ رواد الشعر العربي الحديث في العراق

## Literary Trends in Iraq AL-Zahawi - The Restless Poet

Yousef Izzidein
B. A., M. A., Ph. D.
Faculty of Arts

AL-NAHDAH PUBLICATIONS, Baghdad
1962